glaial jags فصيلة الشيح الملامة ممد لكنث المبومي عُنی بها محمود عمر خيائب

## الأحكامُ المَرضِيَّة من الشمائل المُحمَّديَّة

حَوَتْ ما يزيد على مئة شميلة منتقاة من كتاب الجامع الصغير وغيره من كتب الحديث المعتمدة

انتقاها وشرحها فضيلة العلامة الدمشقى الشيخ

محمد لطفي الفيومي

(رحمه الله ومن عمل بعده لما أراده من نشر العلم)

طبعة جديدة معدلة عُني بإخراجها وضبطها والتدقيق فيها

محمود عمر خيتي

# وقف لله تعالى يوزع بالمجان

الطبعة الأولى ـ دمشق

1424هـ \_ 2003م

الطبعة الثانية

1436هـ - 2015م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة

حمدًا وشكرًا لك يا ربَّ البريّة، وصلاةً وسلامًا عليك يا صاحبَ الشائل المحمديّة، وعلى آلِكَ الطيِّبين الطاهرين، وأصحابِك أهلِ الصدق واليقين.

وبعد؛ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿لقد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ لَمِنْ كَانَ يَرجو اللهَ واليومَ الآخِرَ وذَكَرَ اللهُ كثيرًا﴾ (الأحزاب، 21).

لقد مررت بهذه الآية الفذة حين قراءي القرآن فوجدتها ترفع من شأن المقتدين والمتأسين بمحمد رسول الله على وتبين أنهم يرجون رضاء الله وثوابه، كما أنهم يأملون نعيم اليوم الآخر ويخشون عقابه، وأنهم يكثرون من ذكر الله تعالى في كل حال من أحوالهم؛ في الخوف والرجاء، وكذا في الشدة والرخاء.

ولذا أحببت أن أجعلها موضوع خطبتي يوم الجمعة لتكون عظة لنفسى ولإخواني المستمعين، لاعتقادي أن الأمة المحمدية لا تكون متبعة دينها حقًا، إلا إذا اتخذت نبيها ومنقذها الأعظم أسوتها وقدوتها، وخصوصًا في هذه الأيام التبي عظم خطرها وعم بلاؤها، من كثرة فتنها وتعدد ذنوب ومعاصي أهلها. كما أجزم بلا تردد أن الأمة الإسلامية في جميع أنحاء المعمورة لا ينجيها من خطرها ولا ينقذها من ويلها ولا يعيد لها عزتها وكرامتها، إلا إذا رجعت إلى رها وتمسكت بكتاما وجعلت نبيها محمدًا عَلَيْ أَسوتها وقدوتها، جعلته أسوتها بكل ما في لفظة الأسوة من معنى، أسوة في كل شيء لا في الصلاة والدعاء فقط بل أسوة في جميع نواحي الحياة، ولاسيما والرسول عَيْكَةً ليس قدوة المسلمين فحسب، بل هو قدوة وقائد لأهل الأرض جميعًا. قال تعالى: ﴿قُلْ يا أيها الناسُ إنى رسولُ الله إليكم جميعًا ﴾ (الأعراف، 158)، وقال: ﴿وما أرسلناكَ إلا كافَّةً للناس بشيرًا ونـذيرًا ﴾ (سبأ، 28)، وقال: ﴿قُلْ إِنْ كَنتم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتبعوني يُحبِبْكم اللهُ ويغفِرْ لكم ذنوبَكم واللهُ غفورٌ رحيمٌ ﴾ (آل عمران، 31).

فلهذا كله ألهمت أن أذكر وسائل الاقتداء ومرغباته؛ وهي شهائل المصطفى على وأخلاقه التي يعبر عنها علماء الحديث بكلمة (كان) فيقولون مثلاً: (كان على لا يتطير ولكن يتفاءل)، وهكذا... ومن المعلوم أن هذه الشهائل يجبها قلب كل مؤمن، ويتعشقها فؤاد كل موحد. فانتقيت جملة من هذه الشهائل التي تحتاجها الأمة في واقعها، وتفتقر إليها في حاضرها، وجعلت أذكر الشميلة وأفسرها إن احتاجت بها يعطي معناها، وبها يقربها من أفهام المستمعين، ويوصل الذكرى لقلوب المؤمنين.

ولقد كان ذلك ولله الحمد، فقد طلب الكثير طبعها ونشرها، فأجبتهم لذلك، شريطة أن توزع مجانًا في محبة رسول الله عليها، وشريطة أن يكون ثمنها العمل بها والتخلق بفضائلها.

(وهكذا الشرط لكل من أراد إعادة طبعها من المحبين). وسميتها الأحكام المرضية من الشمائل المحمدية.

ملاحظة مهمة: لقد انتقبنا أحاديث هذه الشائل من كتاب الجامع الصغير ومن غيره من كتب الحديث المعتمدة. ونريد أن نبين هنا للقارئ الكريم أننا عزونا بعض هذه الأحاديث إلى مخرِّ جيها ولم نعزُ أكثرها؛ وذلك طلبًا للاختصار وليكون حجم الرسالة لطيفًا، ولأننا أيضًا نظرنا إلى الأحكام التي يعطش إليها القراء، والتي فيها التأسي والاقتداء، ولأننا وضعناها لإخواننا العوام، لا لإخواننا السادة العلماء. على أنه من أشكل عليه شيء من الأحاديث أو أحب أن يطلع على مخرِّ جيها فعليه بالجامع الصغير فإن أكثر هذه الشيائل منه، وكذا من شراح الجامع الصغير كالمناوي والعلقمي والعزيزي والحفني، وكذلك كتاب الشمائل للإمام الترمذي وشراحها القاري والمناوي، وكذا أبواب الشمائل في الكتب الستة المشهورة، وكذلك كتاب التاج الجامع

للأصول، والأنوار المحمدية للشيخ يوسف النبهاني تغمد الله الجميع برحمته آمين، والحمد لله أولاً وآخرًا.

هذا، وإني أسأله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، ونورًا في صحائف سيد المرسلين، ساطعًا إلى أرواح أساتذتنا وشيوخنا وخصوصًا سيدي ومرشدي الشيخ أبا الخير الميداني تغمده الله برحمته وأسكنه ووالدينا وجميع المسلمين فسيح جنته آمين، والحمد لله رب العالمين.

خادم العلم الشريف وطالبه: محمد لطفي الفيومي

### بعض ما تيسر من الشمائل الشريفة

1. كان ﷺ إذا عملَ عملاً أثْبَتَهُ، وكان عملُ ه دِيمَة، وكان أُسُبَةُ، وكان عملُه دِيمَة، وكان أحبُّ الدين إليه ما داومَ عليه صاحبُه.

ديمة أي دائمًا في سكون، والحكمة في هذا أن في المداومة على الأعمال أسرارًا تعود ثمراتها على المؤمن، منها ألفة النفس للعبادة، فإذا ألفت النفس العبادة اتصلت بخالقها عز وجل، ومنها القرب من درجة الاستقامة التي أمر بها النبي على بقوله تعالى: ﴿فاستقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾، ومنها الإشعار بالثبات والقوة في الله سبحانه، ولذا كان على أقوى الخلق وأثبتهم.

2. كان ﷺ أخفَّ الناس صلاةً في تمام، وكان أخفَّ الناس صلاةً على الناس، وأطولَ الناس صلاةً لنفسه.

خفة الصلاة مع تمامها وعدم نقصها دليلٌ على فقه المصلي، وعلى تغلبه على شيطانه، وتخفيف الصلاة على الناس دليل الرحمة؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وتطويل الصلاة لنفسه دليل الإخلاص وحب المواصلة والمناجاة.

3. كان ﷺ إذا ركع سوَّى ظهرَه حتى لو صُبَّ عليه الماءُ لاستقرَّ، وإذا ركع فرَّجَ أصابعَه، وإذا سجدَ ضمَّ أصابعَه.

تسوية ظهر المصلي في الركوع، وتفريج أصابعه فيه، وضمُها في السجود من سنن الصلاة. والحكمة في هذه الهيئة أنها تمكن الأعضاء من أداء العبادة بهيئة الهمة والقوة دون هيئة التراخي والكسل.

4. كان ﷺ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا ثم قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلالِ والإكرام.

الاستغفار عقب الصلاة وهو طلب المغفرة والستر، إما لما عساه أن يقع في الصلاة من التقصير والغفلة وعدم الحضور،

ويكون الرسول ﷺ فعلهُ تشريعًا للأمة، وإما لطلب الرجوع ومواصلة الذكر والعبادة في الصلاة وغيرها.

5. كان ﷺ إذا سَمِعَ المؤذنَ قال مثلَ ما يقول، حتى إذا بلغ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان يقول عند حي على الفلاح: اللهم اجعلْنا مفلحين.

لما كانت إجابة المؤذن بالقول وبالفعل تحتاج إلى قوة على طاعة وتحوُّلٍ عن معصية بقول المجيب عند قوله حيَّ على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

6. كان ﷺ إذا أتى باب قوم لم يستقبلِ الباب من تِلقاءِ وجهِهِ ولكن من رُكنِهِ الأيمنِ أو الأيسرِ، ويقول: السلامُ عليكم، السلامُ عليكم.

مخافة أن يقع بصرُه على ما لا يجوز النظرُ إليه، فعلى المؤمن أن يلاحظ هذا، وكذلك فإن على المرأة إذا فتحت البابَ أن تختبئ وراءه، ولا تستقبلَه كما يفعل بعضُهن .

7. كان ﷺ إذا أتاه الأمرُ يَسُرُّه قال: الحمدُ لله الذي بنعمتِه تَتمُّ الصالحاتُ، وإذا أتاه الأمرُ يكرهُه قال: الحمدُ لله على كلِّ حال.

هذا منه عند النِقَم، وحمد وتسليم عند النِقَم، وحمد وتسليم عند النِقَم، وتحسينٌ للظن بأنه تعالى لا يختار لعبده إلا ما فيه الخير، فعلى المؤمنين أن يقتدوا في سَرَّائهم وضَرَّائهم بنبيِّهم حتى يكونوا حقًا من الصادقين.

8. كان ﷺ إذا أُتي بطعام أكلَ مما يليه، وإذا أُتي بالتمر جالتُ يدُه.

لأن الطعام نوع واحد فلا معنى لتنقل الأيدي، أما الفواكه فهي متنوعة فقد يكون الذي أمامه لا يصلح له، ولهذا كان جائزًا.

9. كان ﷺ إذا دخلَ على مريض يَعُوْدُهُ قال: لا بأسَ طَهورٌ إِن شَاء الله، ويقول: أذهبِ البأسَ ربَّ الناسِ اشْف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادرُ سقمًا.

أي لا بأس ولا شدة عليك، طهور أي مرضك مُطهِّرٌ لك ذنو بَك.

10. كان ﷺ إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده.

لأن النبي على الله على الله على الله مستحضرًا لعظمته فكأن نفسه في قبضة الله.

11. كان عَيْنَ إذا أخذَ مضجعَه من الليل وضع يد اليمنى تحت خد شم يقول: باشمِك اللهم اليهم أحيا وباسمك أموت، ويقول: اللهم قِنِي عذابك يوم تبعث عبادك، وكان يقرأ: ﴿قُلْ يا أَيُّهَا الكافرونَ ﴿ حتى يختمها، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي بعض الروايات يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعُه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتَها فاحفظها فيها تحفظ به عبادك الصالحين.

12. كان على إذا أراد أمرًا قال: اللهمَّ خِرْ لي واختَرْ لي.

أي إذا أراد فعل شيء استخار الله تعالى وقال... إلخ أي اختر لي أصلحَ الأمرين واجعل لي الخيرة فيه.

13. كان ﷺ إذا ادَّهَانَ صَابَّ في راحته اليسرى فيبدأُ بحاجبيه ثم عينيه ثم رأسِه.

14. كان ﷺ إذا أراد سفرًا قال: اللهم م بك أَصُولُ، وبكَ أَحُولُ، وبكَ أَصُولُ، وبكَ أَحُولُ، وبكَ أَسيرُ.

أصول: أي أسطو وأحمل على العدو. أحولُ: أي أتحوَّل عن المعصبة.

15. كان ﷺ إذا غزا قال: اللهم اللهم

عضدي: أي معتمدي أتقوى بك كما يتقوى الشخص بعضده. نصيري: أي كثير النصر لي على أعدائي، وبك أقاتل العدو.

16. كان عَيْ إذا أصابَه غمُّ أو كَرْبُ يقول: حَسْبِي الربُّ من العباد، حَسْبِي الحالقُ من المخلوقين، حسبي الرازقُ من المرزوقين، حسبي الله ونعم الوكيل، المرزوقين، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلتُ وهو ربُّ العرش العظيم.

حسبي الرب: أي كافيني الرب من شر العباد.

17. كان ﷺ إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودينِ نبينا محمدٍ، وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين.

كلمة الإخلاص: أي كلمة الشهادة.

18. كان ﷺ إذا اطَّلَعَ على أحدٍ من أهل بيته كَذَبَ كَذْبةً لم يزلْ مُعرِضًا عنه حتى يُحدِث توبةً، وكان أبغض الخلُق إليه الكذبُ.

- 19. كان عليه إذا أفطر عند قوم قال: أفْطَرَ عندكم المسائمون، وأكلَ طعامَكم الأبرارُ، وتنزَّلتْ عليكم الملائكةُ، أو صلَّتْ عليكم الملائكة.
- 20. كان عَيْنَ إِذَا أَكُلَ أُو شَرِبَ قال: بِاسْمِ اللهِ، فإذا فَرَغَ قال: الحمدُ لله الذي أطعمَنا وسقانا وجعلَنا مسلمينَ. وكان إذا رُفِعَتْ مائدتُه قال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الحمد لله الذي كفانا و آوانا.
- 21. كان عَلَيْ إذا أوَى إلى فِراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مُؤوي له.
- 22. كان عَلَيْ إذا هَمَّه الأمرُ رفعَ رأسَهُ إلى السماء وقال: سبحانَ الله العظيم، وإذا اجتهدَ في الدعاء قال: يا حيُّ يا قَيُّومُ.
- 23. كان عَيَا إذا بعثَ أحدًا مع أصحابه في بعض أمرِه قال: بشّروا ولا تُنفِّروا، ويَسِّروا ولا تُعَسِّروا.

24. كان ﷺ إذا بلغه عن الرجل شيءٌ لم يقل: ما بـالُ فـلانٍ يقول؟ ولكنْ يقول: ما بالُ أقوامِ يقولون كذا وكذا؟

هذا من حسن توجيه الرسول على المخالف بصورة غير مباشرة، ويرده إلى الحق والصواب، من دون أن يخدش شعوره أمام الناس، فإذا به سرعان ما يرجع إلى الصراط المستقيم من تلقاء نفسه، وكم زلَّ أقوامٌ حتى من المؤدبين الذين أخطؤوا هدي الرسول على في توجيهه وتعليمه. اللهم اهدنا مهديه، وخلِّها بأخلاقه.

25. كان ﷺ إذا تغدَّى لم يتعشَّ، وإذا تعشَّى لم يتغدَّ، وكان يَبِيتُ اللياليَ المتتابعة طاويًا وأهلُه لا يجدون عَشاءً، وكان أكثرُ خبزهم الشعير.

كان على العبادة، واجتنابًا للشبع، وإيشارًا وتقديمًا للمحتاجين على العبادة، واجتنابًا للشبع، وإيشارًا وتقديمًا للمحتاجين على نفسه. وفي حديث البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شَبعَ النبيُّ ثلاثة أيام تباعًا، ولو شاء لشبع لكنه يُؤثِر على نفسه. وكم في

هذه الشمائل من فضائل؛ توفير للصحة، وتوفير للأوقات، وتوفير للأوقات، وتوفير للأموال، وغير ذلك مما يجعله الموفقون مبذولاً في سبيل الحق وفي طاعة الله عز وجل.

26. كان ﷺ إذا تكلَّمَ بكلمة أعادها ثلاثًا حتى تُفْهَمَ عنه، وإذا أتى على قوم فسلَّمَ عليهم سلَّمَ عليهم ثلاثًا.

27. كان ﷺ طويلَ الصمتِ قليلَ الضحكِ، وكان إذا جرى به الضحكُ وضَعَ يَده على فيه.

جرى به: أي غلبه الضحك، ولكن قلم ايقع ذلك.

28. كان عَلَيْهِ إذا جلس مجلسًا فأراد أن يقوم استغفرَ عشرًا إلى خمسَ عشرة، وكان لا يقوم من مجلس إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدِك لا إله إلا أنت أستغفرُكَ وأتوبُ إليك.

وهذا يسمى كفارة المجلس.

29. كان عَيْنَ إذا حَزَبَهُ أمرٌ صلَّى، وكان إذا حَزَبَهُ أمرٌ قال: لا إله إلا الله الحليمُ الكريمُ، سبحانَ الله ربِّ العرشِ العظيمِ، الحمدُ لله رب العالمين.

حَزَبَهُ أمر: أي نزل به همٌّ أو أصابه غمٌّ.

30. كان ﷺ إذا حُمَّ دعا بِقِرْبةٍ من ماء فأفرَغَها على قرنه فاغتسلَ.

هذا من الطب النبوي الذي يطبق اليوم في أرقى الأمم، وقد جُرِّب حديثًا في البلاد الحارة أن من ضربته الشمس يوضع فورًا في الثلج فيشفى، كما وقع لبعض الحجاج في الحجاز. ولذا ورد في حديث البخاري ومسلم وغيرهما من قوله: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وفي رواية: الحمى كير من جهنم فنحُّوها عنكم بالماء البارد. وهذا لا يمنع من استشارة الأطباء الحاذقين وخصوصًا في البلاد الباردة أو المعتدلة.

31. كان ﷺ إذا خاف أن يُصيبَ شيئًا بعينه قال: اللهمَّ باركْ فيه ولا تَضُرَّه.

أي كان إذا أعجبه شيء، وهذا تشريع منه لأمته، وإلا فعينه ونظره هو الرحمة وفيه السعادة، وكيف لا وذِكْرُ اسمه والصلاة عليه تمنع من إصابة العين كذكر اسم الله تعالى عند النظرة. هذا، وإن العين وتأثيرها حق بإذن الله، ولا ينكر ذلك إلا جاهل؛ ففي الحديث الصحيح القريب من التواتر: العين حق... إلخ، وفي رواية: تُدخِلُ الرجلَ القبرَ والجملَ القِدْرَ. بل إن بعض العلماء أخذ ذلك من إشارة قوله تعالى: ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ (القلم، 51).

32. كان ﷺ إذا خاف قومًا قال: اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك من شُرورِهم.

والمراد: نسألك أن تكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم.

33. كان عَلَيْ إذا دخل الخلاءَ قال: اللهم إني أعوذُ بك من الخبُّث والخبائث، وإذا خرجَ من الخلاء قال: الحمد لله الذي

أذاقني لذَّتَه، وأبقى فيَّ قوتَه، وأذهبَ عني أذاه وعافاني، ويقول: غُفرانك.

أي إذا دخل المرحاض لقضاء الحاجة قال... إلخ، الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، أما قوله إذا خرج... إلخ ففيه الحمد على ثلاث نِعَم يغفل عنها كثيرٌ من الناس: أولها ذوقُ لذة الطعام؛ فبعض الناس فاقدٌ هذه اللذة لمرض فيجد الماء أو الطعام مُرَّا، وثانيها بقاءُ قوة الطعام وغذائه في البدن؛ فبعض الأمراض تخرجه بجملته، ثالثها ذهابُ الثفل والأذى بالدفع لقضاء الحاجة؛ فبعض الناس يخرج منهم ذلك بالآلات أو المسهلات دومًا. فلينظرِ العاقل في هذه النعم الثلاث يجدها تساوي الدنيا وما فيها.

34. كان ﷺ إذا خرج من بيته قال: باسم الله، توكلتُ على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعودُ بِكَ أن أَضِلَ أو أُضَلَّ، أو أُزِلَّ أو أُزُلَّ، أو أَظْلِمَ أو أُظلَمَ، أو أَجهَلَ أو يُجهَلَ عليَّ، أو أبغْيَ أو يُبغى عليَّ.

لقد جاء في بعض روايات الحديث أن الملك يجيب من قال: بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بقوله: كُفيت، وهُديت، ووُقيت، (أي ثلاث تقابل ثلاثًا) فيتنجّى الشيطانُ ويتلقاه آخرُ فيقول: كيف لكَ برجُل قد كُفيَ وهُديَ ووُقيَ؟

35. كان عَلَيْ إذا دخل الجبَّانة يقول: السلامُ عليكم أيتها الأرواحُ الفانيةُ، والأبدانُ الباليةُ، والعظامُ النخِرةُ، التي خرجَتْ من الدنيا وهي بالله مؤمنةٌ، اللهم الدنيا وهي بالله مؤمنةٌ، اللهم الدنيا وهي الله مؤمنةٌ، اللهم الدنيا وهي الله مؤمنةٌ، اللهم الدنيا وهي بالله مؤمنةٌ، اللهم اللهم الدنيا وهي بالله مؤمنةٌ، اللهم اللهم الدنيا وهي بالله مؤمنةٌ، اللهم اللهم

أيتها الأرواح الفانية: أي الأرواح التي أجسادها فانية؛ لأن الروح تصعد إلى السهاء. وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: من دَخَلَ المقابرَ فقال: اللهم ربَّ الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أُدخِلْ عليها روحًا من عندك (أي رحمة) وسلامًا مني، استغفر له كلُّ مؤمن مات مذ خَلَقَ اللهُ آدمَ.

36. كان على إذا دخل المسجد يقول: باسم الله، والسلام على رسول الله، اللهم اغفِرْ لي ذنوبي، وافتحْ لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: باسم الله، والسلامُ على رسول الله، اللهم اغفِرْ لي ذنوبي، وافتح لي أبوابَ فضلِك.

37. كان ﷺ إذا دعا بدأً بنفسه، وكان إذا دعا فرفع يديه مسح وجه ه بيديه، وكان إذا دعا لرجل أصابتُه الدعوةُ وولدَهُ وولدَهُ وولدَهُ

لأن ذلك أبلغُ في الافتقار وأبعد عن التكبر، وذلك سنة الأنبياء، قال نوح عليه السلام: ﴿ربِّ اغفرْ لي ولوالدَيَّ ﴾ (نوح، 28)، وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿واجنبني وبَنِيَّ أن نعبدَ الأصنامَ ﴾ (إبراهيم، 35).

38. كان عَلَيْ إذا رأى الهلالَ قال: اللهُ أكبر، الله أكبر، الحمدُ لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هلالُ خيرٍ ورشد، اللهم أهِلَهُ علينا باليُّمن والإيهان والسلامة والإسلام والسكينة والعافية والرزق

الحسن، ربي وربُّك الله، اللهم إني أسـ ألُكَ مـن خـير هـذا الشـهرِ وأعوذُ بك من شره.

لأن أهل الجاهلية فيهم من عبدَ القمر، فكأن المؤمن يقول له: أنت مسخر لنا لتضيء لأهل الأرض ولنعلم عدد السنين والحساب، ولا نعبد إلا الذي سخرك لنا.

39. كان ﷺ إذا رفع بصررة إلى السماء قال: يا مُصرِّفَ القلوب ثَبِّ قلبي على طاعتِك.

40. كان ﷺ إذا رَمَدَتْ عينُ امرأةٍ من نسائه لم يأتما حتى تَرُأُ عينُها.

أي لم يجامعها؛ لأن الجماع كما أجمع عليه الأطباء حركة كلية للبدن وأخلاطه، وهذا مما يزعج الأعضاء، والعين في حال رمدها في غاية الضعف، صلى الله عليك، يا طبيب الأطباء ويا سيد الرحماء.

41. كان ﷺ إذا شرب الماءَ تَنَفَّسَ ثلاثًا، ويقول: هو أَهناأُ وأَمرأُ وأَبرأُ، وكان يسمِّي عند كل نفس ويقول في آخرهنَّ: الحمدُ لله الذي سقانا عَذْبًا فُراتًا برحمتِه، ولم يجعلْهُ ملحًا أُجَاجًا بذنوبنا.

أجاجًا أي مرًا.

42. كان عَلَيْ إذا عَصفتِ الريحُ استقبلَها بوجهِه وجَثاعلى ركبتَيْه وَمَدَّ يدَيه وقال: اللهم إني أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أرسلتْ به، وأعوذُ بك من شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أرسلت به، اللهم اجْعلْها رحمةً ولا تجعلْها عذابًا، اللهم اجعلْها رحمةً ولا تجعلْها عذابًا، اللهم اجعلْها رياحًا ولا تجعلْها ريحًا.

وذلك، لأن الريح أهلكت قوم سيدنا هود وهم عاد، أما الرياح فتُرسَلُ للمطر والرحمة، قال تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي يُرسِلُ الرَّياحَ بُشْرًا بِينَ يَدَيْ رَحْتِهِ ﴾ (الأعراف، 57).

43. كَانَ ﷺ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللهَ، فَيُقَالَ لَه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فيقول: يَهديكمُ اللهُ ويُصْلِحُ بِالْكم. وكان إِذَا عَطَسَ وضَعَ يدَه أو

ثوبَه على فِيهِ وخفَضَ بها صوتَه، وكان يكرهُ العطسةَ الشديدةَ في المسجد.

وضع يده في فمه عند العطاس من الأدب، ولاسيها بين الناس فقد يصيبهم منه شيء، وكذا من الأدب خفض الصوت بها؛ لأن العطسة الشديدة مزعجة، ولاسيها في المسجد فهي أشد كراهية، ولذا جاء في بعض الروايات أنها من الشيطان.

44. كان ﷺ إذا غَضِبَ وهو قائمٌ جَلَسَ، وإذا غَضِبَ وهو جالسٌ اضْطَجَعَ فَيَذَهَبُ غضبُه.

القعود في الأرض بدل القيام في حالة الغضب، وكذا الاضطجاع هو أبعد عن المسارعة إلى الانتقام وأسكن للحدة، وإذا لم يسكن الغضب يُسَنُّ الوضوء، والحكمة في هذا أن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار، والإنسان خلق من الأرض، فكلما قرب الغضبان منها (وهي أمه) كان أطفأ لغضبه.

45. كان ﷺ إذا غَضِبَتْ عائشةُ عَرَكَ بأنفها وقال: يا عُوَيشُ قولي: اللهم ربَّ محمدٍ اغفِرْ لي ذنبي، وأَذْهِبْ غيظَ قلبي، وأَجِرْني من مُضِلاّتِ الفِتن.

عرك بأنفها ملاطفة بها ليذهب غضبها، لا كها يفعله بعض الجهلة من لطم وجهها وأنفها حين الغضب، وكم لعب السيطان وأخذ حظه في مثل هذه المواقف، ولا يرضى إلا بالطلاق وتبديد الأسرة. فليحذر ذلك كل عاقل وليتحل بهذه الشميلة المحمدية. ثم زاد الرسول على باللطافة حيث صغر اسمها بقوله: يا عُويشُ.

46. كان عَيَا إذا فاتَه الأربعُ قبلَ الظُّهْرِ صَلَّاها بعد الركعتينِ بعد الظهر، وكان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتينِ قبل الغداة، وكان لا يَدَعُ ركعتَي الفجر في السفر ولا في الحضر، ولا في الصحة ولا في السقم.

من آكد السنن المؤكدة سُنَّةُ الفجر، ويأتي بعدها في التأكيد الأربع قبل الظهر، لذا كان عَلَيْهِ يحافظ عليها سفرًا وحضرًا

وصحة وسقمًا، وإذا صادف أن فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر، وصلاة الغداة هي الفجر.

47. كان ﷺ إذا فَرَغَ من دفْن الميت وقف عليه فقال: استغفِروا لأخيكم وَسَلُوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأَلُ.

أي اطلبوا من الله تعالى أن يثبت لسانه وقلبه لجواب الملككين، وهذا من كمال رحمة الرسول عليه بأمته ليكونوا إخوة متعاونين في الله حتى بعد مماتهم.

48. كان ﷺ إذا فَقَدَ الرجلَ من إخوانه ثلاثةَ أيام سألَ عنه، فإنْ كان غائبًا دعا له، وإن كان شاهدًا زارَه، وإن كان مريضًا عادَه.

هذا من حقوق المؤمنين يتفقّد بعضهم بعضًا، ويعطف بعضهم على بعض، ولاسيما الإمام في رعيته، وكل مسؤول في مَن تحت يده.

49. كان ﷺ إذا قام من الليل ليصلي افتتَحَ صلاتَه بـركعتينِ خفيفتينِ.

بتخفيف القراءة فيها، مبادرةً لحل عقدة الشيطان، وقد ورد في الحديث الصحيح: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد... إلخ. والرسول على وإن كان منزَّهًا عن عُقد الشيطان، لكنه فعَله تشريعًا لأمته، هذه هي الحكمة من تخفيف الركعتين، وأيضًا لينشط بها لما بعدهما من قيام الليل.

50. كان ﷺ إذا كَرِهَ شيئًا رُئيَ ذلك في وجهه.

أي رُئيَ أثرُ ذلك في وجهه، ولم يتكلم به لشدة حيائه، فلا يواجهُ أحدًا بها يكره، وإنها يظهر ذلك في وجهه لصفاء قلبه الشريف فلا يحمل حقدًا ولا يُضمر شرَّا لأحد، ولأن وجهه عليه يشبه الشمس والقمر والمرآة الصافية، وهذا أدنى كسوف أو غيرة يظهر عليها.

51. كان ﷺ إذا وَدَّعَ رجلاً أَخَذَ بيدِه فلا يدَعُها حتى يكونَ الرجلُ هو الذي يدعُ يدَه، ويقول: أستودعُ الله دينَك وأمانتك وخواتيم عملِك.

أي اجعل هذه الأمور الغالية في وديعة الله وحفظه، وهو سبحانه إذا استُودِعَ شيئًا لا يضيع أبدًا.

52. كان ﷺ إذا مَرِضَ أَحَدُّ من أهل بيته نَفَتُ عليه بالمعوذات، وكان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمُعَوِّذات ومَسَحَ عنه بيده.

أي نفخ نفخًا لطيفًا بالمعوذات، وهي ثلاثة: 1. قبل هو الله أحد... إلخ؛ 2. قل أعوذ برب الفلق... إلخ؛ 3. قل أعوذ برب الناس... إلخ، لأنها جامعات للاستعاذة من كل مكروه (بشرط النية الصادقة). وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسَّ القرآن والذكر. وفي هذا الحديث ندب الرقية بالقرآن، وهو من الطب النبوي، والنبي عليه تارة يُرقي بالطب الروحاني كما هنا، وتارة بالجسماني كالعسل والحبة السوداء، وتارة بهما.

53. كان عَلَيْ إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زِدْ بيتَك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبِرًّا ومهابةً.

لأن الكعبة هي بيت الله، ولا أعظم منه، وما من نبي ولا ملك إلا طاف به وتبرك ودعا، فهو كامل ويقبل الكمال وزيادة التعظيم والمهابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

54. كان ﷺ إذا نَظَرَ وجهه في المرآةِ قالَ: الحمدُ لله الذي سَوَّى خَلْقيَ فَعَدَلَهُ، وأَكْرَمَ صورةَ وجهي فحَسَّنَها، وجَعَلَني منَ المسلمين.

هذا من أداء واجب الشكر على النعمة (وأي نعمة هي أعظم من أن يكون وجه الإنسان مغايرًا لوجه الحيوان)، وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنها، يكثر النظر في المرآة فقيل له في ذلك، فقال: أنظرُ فها كان في وجهي زين فهو في وجه غير شين (أي عيب) أحمد الله عليه. ويُستحب للناظر أيضًا أن يقول: اللهم كه حسّنت خَلْقى فحسِّن خُلُقى.

55. كان عَيَّ إذا أرادَ أن يُزوِّجَ امرأةً من نسائِه يأتيْها من وراءِ الحجابِ فيقولُ لها: يا بُنَيَّةُ إنَّ فلانًا خَطَبَكِ فإنْ كَرِهْتيهِ فقولي لا، فإنه لا يَسْتَحيْ أحدٌ أن يقولَ لا، وإنْ أحْبَبْتِ فإنَّ شُكوتَكِ إقرارٌ.

أي من أقاربه، وزاد في رواية، فإنْ حرَّكتِ الخِدْرَ (أي الحجاب) لم يزوجها، وإن لم تحركه زوَّجَها، فيطلب من كل أب أو ولي أن يفعل هذا، ولا يزوج إلا عن رضا واختبار، فإن ذلك أطيب للنفس وأضمن للعاقبة.

56. كان ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبَه حتى يدنو من الأرض.

أي من بول أو غائط، لم يرفع ثوبه لئلا تظهر عورته، وهذا من أدب قضاء الحاجة، ولأن إظهار العورة حرام، وقد كان على أن الشرع لم يحرم أحفظ الناس في هذا الأمر حتى مع نسائه، على أن الشرع لم يحرم ذلك بين الزوجين، وإن كان الأولى عدم النظر؛ ولذا تقول عائشة رضى الله عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني.

57. كان ﷺ إذا أراد سفرًا أقرعَ بين نسائه فأيَّتُهنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معه، وكان يَقْسِمُ بين نسائه فيعدِلُ ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيها أملكُ، فلا تَلُمْني فيها تملِكُ ولا أملِكُ.

تطييبًا لنفوسهن، وعملاً بالعدل، وحذرًا من الترجيح بلا مرجح، فليسمع هذا من يعدِّد النساء ولا يعدل، فيكون في بلده أو بيته وتراه يجور ويميل إلى التي يحبها أو الجديدة، ويظلم الأخرى، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، قال تعالى: ﴿فَلا تَمْيلُوا كُلِّ النَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ (النساء، 129)، أما إذا عدل بالبيتوتة والنفقة ولكن قلبه يميل بالمحبة إلى واحدة دون أخرى فهذا مما لا يؤاخذ به الإنسان، لأنه لا يملكه، ولذا يقول على أملك... إلخ.

58. كان ﷺ إذا أفطر قال: اللهم لك صُمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ، ذهبَ الظمأُ وابتلَّتِ العروقُ، وثبتَ الأجرُ إن شاء اللهُ تعالى، الحمدُ لله الذي أعانني فصمتُ، ورزقني فأفطرتُ، فتقبَّلْ مني إنك أنت السميعُ العليمُ.

فيُستحَب لكل صائم أن يقول هذا الدعاء عند إفطاره، لأن لكل صائم عند فطره دعوةً مستجابة.

59. كان عَيَّ إذا أصابه رَمَدٌ أو أحدًا من أصحابه دعا بهؤلاء الكلمات: اللهم مَتعْني ببصري واجعله الوارثَ مني، وأرِني في العدو ثأري وانصرني على من ظلمني.

هذا من الطب الروحاني، فيجب اعتقاده، ولا يمنع من استعمال العلاج، فقد ورد أن عليًّا كرَّمَ الله وجهه كان أرمد في إحدى عينيه، فدخل مع النبي على على بعض الصحابة فوضع لهما طبقًا من الرطب، والرطب من أحمى الفواكه، فجعل على يأكل، فقال له على : يا على أتأكل من هذا وأنت أرمد؟ أي رمدان، فأراد على أن يضحك الرسول فقال: يا رسول الله آكل من جانب العين السليمة، فضحك النبي على . ثم صادف أن دخلا ضيافة أخرى فوضعوا لهما السلق (والسلق بارد) فقال النبي على أن يا على من من من هذا فأصب.

60. كان ﷺ إذا توضَّأَ حَرَّكَ خاتمه، وخلَّلَ لحيته، وأدار الماءَ على مرفقيه، ودَلَكَ أصابع رجليه بخنصره، وإذا توضأ صلَّى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.

تحريك الخاتم الضيق الذي يمنع وصول الماء فرض لا يصح الوضوء دونه، وإن كان الخاتم واسعًا يجري الماء تحته استُحبَّ تحريكه، وتخليل اللحية الكثيرة الشعر والتي لا ترى بشرتها سنة، ويكفي في الوجوب غسل ظاهرها. أما الخفيفة التي تُرى بشَرتُها فلابد من إيصال الماء إلى البشرة، وإبلاغ الماء إلى المرفقين، ودلك أصابع الرجلين، كل ذلك من الفرائض إن لم يصل الماء، وإن وصل كان سنة، ومثل الوضوء في هذه الأحكام الغسل، ويستحب لمن توضأ أو اغتسل أن يصلي ركعتين.

61. كان ﷺ إذا خلا بنسائه أَلْينَ الناسِ، وأكرمَ الناسِ، ضحّاكًا بسّامًا.

من الأخلاق الكريمة التي توجب الألفة والمحبة بين الأهل أن يكون الرجل بين نسائه وأهله كم كان النبي على لينًا كريمًا

بسامًا، فإن النساء يملكهن الكرم واللين والبشر. ومن تلطفه على أنه كان إذا دخل عليهم بالليل سلَّم تسليًا لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، فعلى المؤمن أن يتخلق بهذه الأخلاق، وألا يكون بخيلًا جافًا غليظًا على أهله، فإن ذلك مما يسبب النفور، أما إذا رأى شيئًا يخالف الشرع فعليه أن يغضب لله وأن يوقفهم عند حدودهم، وإلا كان مسؤولًا عن ذلك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

62. كان ﷺ إذا دخل العَشْرُ (الأخير من رمضان) شدَّ مِئزرَه، وأحيا ليلَه، وأيقظَ أهلَه.

شد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة، وتخصيص العشر الأخير لأن فيه ليلة القدر على أكثر الأقوال.

63. كان ﷺ إذا ذبَحَ الشاة يقول: أرسِلوا بها إلى أصدقاءِ خديجة.

أرسلوا بها أي ببعضها، وهذا حُسْن عهد من النبي عليه الزوجته خديجة الكبرى رضي الله عنها التي لها اليد الطولى في

خدمة الإسلام وتأسيسه، والرعاية العظمى للنبي عَلَيْهِ في بدء حياته النبوية، فالنبي عَلَيْهِ لا ينسى لها فضلها، فدومًا يذكرها بخير ويبرُّ أصدقاءها حتى بعد مماتها.

64. كان عَيْ إذا سَلَّمَ (أي من الصلاة) لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

65. كان ﷺ إذا شَهِد الجنازةَ أكثرَ الصُّماتَ، وأكثرَ حديثَ نفسِه.

الصهات السكوت، أي أكثر السكوت وحديث النفس في أهوال الموت وما بعده، وهذا يدل على شدة تيقظه وعظيم اعتباره.

66. كان عَلَيْ إذا قَدِمَ عليه الوفدُ لَبِسَ أحسنَ ثيابه، وأمرَ عِلْيةَ أصحابه بذلك.

لأن ذلك أرجى لامتثال أمره، والعمل بإرشاده، وربي كان ذلك أهيب في وجوه الأعداء وأدعى لكبتهم، وفي هذا إعلاء لكلمة الله ونصرة دينه، وعلية أصحابه عظماؤهم والذين عندهم الثياب الحسنة.

67. كان عَلَيْ إذا لقيه أحدٌ من أصحابه فقام معه قام معه فلم ينصر ف حتى يكونَ الرجلُ هو الذي ينصر ف عنه، وإذا لَقِيَهُ أحدٌ من أصحابه فتناول يده ناولَه إياها فلم يَنزِع يدَه منه حتى يكونَ الرجلُ هو الذي ينزع يده منه، وإذا لَقيَ أحدًا من أصحابه فتناول أَذْنَه ناوله إياها ثم لم ينزِعها حتى يكونَ الرجلُ هو الذي ينزعها منه.

قام معه أي وقف معه، وقوله: فتناول أذنه أي أراد أن يُسِرَّ له حديثًا وقرَّبَ فمه من أذنه، فكان عَلَيْ لا ينحي أذنه عن فمه حتى يفرغ الرجل. وهذا من محاسن الأخلاق، ومن التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، كيف لا وهو القائل: وخالق الناسَ بخُلُقٍ حَسن.

68. كان عِيلِيَّةً أحبُّ الشاةِ إليه مقدمُها.

لأنه أقرب إلى المرعى وأبعد عن النجاسة، وأخف على المعدة، وأسرع المضامًا، وهذا من طِبّه على المددة، وأسرع المضامًا، وهذا من طِبّه على المعدة، وأسرع الأطباء وحُذّاقُهم، فإنهم شرطوا في جودة الأغذية نفعَها، وتأثيرها في القوى، وخفتها على المعدة، وسرعة هضمها.

69. كان ﷺ أحبُّ الطعام إليه الثريد من الخبز والثريد من الخيس.

الثريد هو الفتُّ في المرق، وقد يكون معه لحم وقد لا يكون، والحيس هو التمر أو العجوة يُنزع منه النوى ويعجن بالسمن ونحوه، ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد. ومزية الثريد على غيره أنه كثير النفع، سهل المساغ، وبلوغ الكفاية منه بسرعة اللذة والقوة.

70. كان عَيْكُ أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: الأعمالُ تُعرَضُ كلَّ اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا

المتهاجرَينِ فيقول: أُخِّروهما، وكان لا يَدَعُ صوم أيام البيض في سفر ولا حضر.

71. كان على رحيمًا بالعيال، وكان رحيمًا لا يأتيه أحدٌ إلا وعدَه وأنجزَ له إن كان عنده.

أي عياله وعيال غيره، وقوله: لا يأتيه أحد، أي يسأله شيئًا.

72. كان على أكثر دعائه: يا مُقَلِّبَ القلوب ثَبِّتْ قلبي على دينك، فقيل له فقال: إنه ليس آدميٌ إلا وقلبُه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقامَ ومن شاء أزاغ.

73. كان ﷺ أكثرُ دعائه يومَ عَرَفةَ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ، بيده الخيرُ، وهو على كل شيء قدير.

74. كان عَيَا أكثرُ دعوة يدعو بها ﴿ربَّنا آتِنا فِي الدنيا حَسَنةً وفِي الآخِرةِ حَسَنةً وقِنا عذابَ النارِ ﴾، وكان يذكر الله على كل أحيانه.

إنها كان يكثر من هذا الدعاء لأنه من الجوامع التي تجمع وتحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية، وقنا عذاب النار أي بعفوك وغفرانك، وكان يذكر الله أي بقلبه وبلسانه، على كل أحيانه أي كل أوقاته وحالاته؛ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، متطهرًا ومحدثًا وجنبًا (فإن الجنابة لا تمنع الذكر، بل تمنع قراءة القرآن) حتى كان الذكر يجري مع أنفاسه.

75. كان ﷺ له بُرْدٌ يَلبَسُهُ في العيدَينِ والجمعة.

أي رداء أخضر، وكان يتجمل به للوفود أيضًا. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وهذا كان منه على عبادة، لأنه مأمور بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستهالة قلوبهم، ولو سقط عن أعينهم لم يرغبوا في اتباعه، فكان يجب عليه أن يُظهر لهم محاسن أحواله لئلا تزدريه أعينهم، فإن أعين العوام تمتد إلى الظاهر دون السرائر. وأخذ من هذا الحديث بعض العلماء أنه يسن للإمام يوم الجمعة والعيدين أن يزيد في حسن الهيئة واللباس والزينة

مستدلًا بحديث الطبراني عن عائشة رضي الله عنها: كان له ثوبان يلبسهما في الجمعة، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله.

76. كان ﷺ له خِرقة يتنشَف بها بعد الوضوء. وفي رواية منديل.

فلا يكره التنشيف، كما ذهب إليه جمع من الفقهاء أخذًا من هذا الحديث وغيره، وقال بعضهم: الأولى عدمه، لأن التنشيف كالتبرِّي من أثر العبادة، وبقاؤه محمود، لأن ماء الطهارة يوزن كما قال الزهري، إلا لنحو شدة برد فلا كراهة.

77. كان ﷺ لا يأخذ بالقَرَف (التهمة) ولا يَقبَلُ قولَ أحدٍ على أحد.

وقوفًا منه على العدل، ولأن الحقائق لا تثبت بالتهم والأقوال، فلابد لها من طرقها المعتبرة.

78. كان ﷺ لا يَتَطَيَّرُ ولكنْ يتفاءلُ، وكان يُحِب الاسمَ الحسنَ.

أي لا يتشاءم بأمر كما تفعله الجاهلية؛ إذا أراد أحدهم سفرًا أو غيره نفر طائرًا فإن طار يمينًا استبشر ومضى، وإن طار شمالًا تشاءم وأعرض، وهذا من سخافتهم، فأهدره، وكان يتفاءل أي يتيمَّن بالكلام الحسن مثل: يا راشد، يا نُجيح، وهكذا... فإذا أراد أمرًا أحكمه وتوكل على الله تحسينًا للظن بالله سبحانه.

79. كان عَيْدُ لا يَدَعُ قيامَ الليل، وكان إذا مَرِضَ أو كَسِلَ صلى قاعدًا، وكان ينام أولَ الليلِ ويُحْدي آخِرَه، وكان يقومُ إذا سمعَ الصارخَ.

أول الليل بعد صلاة العشاء لأن النوم فيه أنفع للبدن وأقوى للأعضاء فتعطى القوى حظها من الراحة، ويستيقظ آخره للأعضاء فتعطى القوى حظها من الرياضة والعبادة، وفي آخر الليل تحل الرحمات العظيمة، فيكون في ذلك غاية صلاح القلب والبدن والدين. والصارخ هو الديك لأنه يصيح غالبًا في النصف أو الثلث الأخير من الليل، فإذا سمعه يقوم فيحمد الله ويهلله ويكبره ويدعوه، ثم يستاك ويتوضأ ويقوم للصلاة بين يدي ربه مناجيًا له

بكلامه، راجيًا وراغبًا وراهبًا. وخصَّ هذا الوقت لأنه وقت هدوء الأصوات والسكون ونزول الرحمات والتجليات الإلهية.

80. كان ﷺ لا يَـرُدُّ الطِيب، وكـان يَقْبَـلُ الهَدِيـةَ ويُثِـيبُ عليها.

لأنه طيب الريح، ولا منّة في قبوله، وقبول الهدية للتحابِّ والتوادِّ، فقد ورد: تهادوا تحابوا، ويثيب عليها أي يجازي ليعلم الكرم ولتقوى أواصر الصلات والمعاونة بين الأمة. أما الصدقة فكان عليها لا يقبلها، لما فيها من معنى الذل والترحم، ولذا ورد: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة.

81. كان ﷺ لا يُصافِحُ النساءَ في البَيْعةِ، ولكنْ يُبايعُ النساءَ بالكلام.

وهذا من عفة الرسول عليه ومن تشريعه لأمته، فيد الشرفاء الأعفّاء لا تمس ولا تصافح يد النساء الأجنبيات. وقد قال العلماء: يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها لأن المس أشد خطرًا من النظر، والقول إنه كان يصافح النساء في البيعة بحائل لم

يصح؛ ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يصح؛ ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يلك يبايع النساء بالكلام، قالت: وما مسَّتْ يدُ رسول الله على صفوف المرأة إلا امرأة يملكها. وقال على للمرأة التي كانت في صفوف النساء المبايعات والتي قالت له: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ أي في مبايعتنا كما تصافح الرجال، فقال على: إني لا أصافح النساء، إنها قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة.

فعلى المسلمين ذوي الشرف والدين أن يفهموا هذا، وبخاصة عند الاجتهاعات بين الأهل والأقارب والأحماء والأصحاب وزوجاتهم، فقد كثرت - بل وصارت عادةً - المصافحات، بل وأكثر منها من قبيح العادات المستوردة من الأجانب أعداء الأخلاق والشرف والدين. وليعودوا إلى أكرم الأخلاق وأعظمها وأعلاها؛ وهي الأخلاق الإسلامية والشمائل المحمدية كي يعود لهم عزهم ونصرهم وقيادتهم لأهل الأرض أجعين. اللهم نوِّرْ قلوبَنا ويقيظ عقولَنا وحسِّنْ أخلاقنا، كي

نجعل نبينا محمدًا على في كل شيء ولاسيها في الشرف أسوتنا، وأصحابه قدوتنا آمين يا رب العالمين.

82. كان عَلَيْ لا يقعد في بيت مظلم حتى يُضاءَ له بالسِّراج، وكان يكره السراج عند الصبح.

هذه يقظة منه على شرعها لأمته، فقد يكون في البيت أو في المكان المظلم بعض الحشرات أو غيرها من المؤذيات التي تكون في البيوت، أو شيء يضره دعسة الإنسان، فإذا أضيء بالسراج قعد، لكنه كان يطفئه عند النوم؛ أولًا ليأمن شر النار، وثانيًا لأن النوم في الظلام هو أصح للأبدان والعيون، كما ثبت ذلك طبًا، فإذا قرب الصبح وهو وقت العبادة فلا حاجة إلى السراج بل ربها كان إسرافًا؛ فلذا كان يكرهه.

83. كان ع لا يُواجِهُ أحدًا في وجهه بشيء يَكْرَهُه.

لكثرة حيائه عَلَيْهِ ولأن مشافهته قد تؤدي إلى خطر عظيم، فإن من يكره أمر النبي عَلَيْهِ ويأبى امتثاله عنادًا أو رغبة عنه يكفر، أعاذنا الله. وقد يكون فيها أيضًا مخافة نزول العذاب العام، ففي

ترك المواجهة كل المصلحة والرحمة منه، ولكن كان لأجل أن ينفذ الأمر المشروع يعرض تعريضًا، فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا... إلخ فيرجع المخالف ويتوب المذنب، فهو على حقًا صاحب الأسلوب الحكيم، وهو صدقًا حامل القلب الرحيم.

84. كان ﷺ يأمر نساءَه إذا أرادتْ إحداهن أن تنام أن تَحَمَدَ ثلاثًا وثلاثين، وتُسَبِّحَ ثلاثًا وثلاثين، وتُكَبِّرَ ثلاثًا وثلاثين.

هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ﴿والباقياتُ الصالحاتُ خيرٌ عندَ ربِّكَ ثوابًا وخيرٌ أملًا ﴾ (الكهف، 46). وهذا التحميد والتسبيح والتكبير يفيد، كما ورد، أرباب الأعمال الشاقة وربات الأشغال البيتية المتعبة، ويكسبهم راحة، فلعل الرسول على أراد ذلك لنسائه؛ فقد ورد في بعض طرق الحديث ما حاصله أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كانت كثيرة الأشغال في بيتها، فكانت فوق شؤونها البيتية المعلومة لكل بيت ذي زوج وأولاد، يزيد عليها الطحن والعجن والخبز، وكذا طحن العلف للخيل، وكان

عليٌّ كرَّم الله وجهه فارسًا وكذا لوازم الضيفان، وكان على مضيافًا كريمًا، فكانت تتعاطى جميع هذه الأعمال بنفسها، وهكذا حتى دملت يداها، وأشفق عليها زوجها علي، فقال لها: اذهبي إلى أبيك (يعني النبي عَلَيْ) فإنه يأتيه الخدم، فاطلبي خادمًا، فذهبت فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها، فلم جاء وأدع فقراء المهاجرين يتضورون جوعًا، ثم لما صلى صلاة العشاء وتذكَّرَ قضيةَ بنته فاطمة رقَّ لها فذهب إليها، قالت فاطمة رضي الله عنها: فلم أن أخذنا مضجعنا دخل علينا رسولُ الله ﷺ فأردنا أن نقوم فقال: مكانكما، ودخل بيننا في الفراش ووضع إحدى رجليه على زوجي عليِّ ورجلَه الثانية عليَّ، ثم قال: ألا أدُلَّكما على خير لكما من خادم؟ قلنا: بلي يا رسولَ الله، فقال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبِّحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وكبِّرا ثلاثًا وثلاثين، فذلكما خيرٌ لكما من خادم. فقيل لعلى كرم الله وجهه: هل تركتَها منذ سمعتَها من النبي عَلَيْهُ؟ قال: لا، قيل: ولا يومَ

صِفّين؟ قال: ولا يوم صفين. (وصفين مكان قرب الرقة بشاطئ الفرات كانت به الوقعة العظمى والحرب المشؤومة).

85. كان ﷺ يأتي ضعفاءَ المسلمين وينزورُهم، ويعودُ مرضاهم، ويشهَدُ جنائزَهم.

وهذا من تواضعه لهم، ومن تلطفه وعطفه عليهم، وكان يدنو من المريض، ويجلس عند رأسه ويسأله كيف حاله. فيطلب من كل مسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق، وإن بلغ ما بلغ من القدر والرفعة، فإن النبي على أعظم الخلق قدرًا ورفعة، ومع ذلك كان يفعلها، ويحرص عليها.

86. كان ﷺ يأخذُ من لحيتِه من عرضِها وطولِها.

لتقرب من التدوير؛ لأن الاعتدال مطلوب والطول المفرط يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين. وفي البخاري: كان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمرَ قبضَ على لحيته فها فَضَلَ أَخَذَه، أي قصَّه. وفي المناوي على الجامع الصغير: وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة. وقد ورد في المنع من حلق اللحى جملة من

الأحاديث الثابتة في البخاري وغيره عن النبي عَلَيْهُ منها: احفوا الشوارب وأعفوا اللحى، ومنها: خالفوا المجوس؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب، ومنها: جزُّوا الشوارب وأعفوا اللحى، ومنها: قُصُّوا الشوارب وأعفوا اللحى، ومنها: أعفوا اللحى، ومنها: عُصُّوا الشوارب، ولا تَشَبَّهوا باليهود والنصارى، أعفوا اللحى وجُزُّوا الشوارب، ولا تَشَبَّهوا باليهود والنصارى، ومنها: عشْرٌ من الفطرة (أي من سنن الأنبياء) قَصُّ الشارب، وإعفاءُ اللحية، والسواك، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْلُ البراجم (مفاصل الأصابع)، ونتفُ الإبط، وحلقُ العانة، والختانُ، وانتقاصُ الماء، أي الاستنجاء به.

وقد اختلف أقوال الفقهاء وآراؤهم أخذًا من هذه الأدلة، فذهب جمهورهم وفي مقدمتهم الأحناف إلى تحريم حلق اللحى، وذهب القليل منهم وفي مقدمتهم أكثرية الشافعية إلى كراهة حلق اللحى. ولكن الجميع قد اتفقوا ولم يختلفوا في أن هذه الشميلة هي صفة النبي على الكامل، وأنها صفة كال ورجولة، وأن حلقها بغير عذر صفة نقصان وأنوثة، وأن اللحية من الطبيعة

الفارقة في أصل خلقة الإنسان بين الرجال والنساء، حتى وفي خلقة غير الإنسان؛ فالأسد له فارق في وجهه عن لبونه والديك له عرف يفرقه عن دجاجته والعصفور له رسمة في صدره تميزه عن عصفورته وهكذا...

ومما يروى أن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها كان في بعض حلفها: لا والذي زيَّنَ الرجالَ باللحى. هذا وإننا نسأله تعالى أن يصرف عنا الضعف والشيطان والهوى، وأن يرزقنا ذوقًا لحلاوة سنة المصطفى.

87. كان عَيْنَ يَبعَثُ إلى المطاهر فَيُؤْتَى بالماء فيشربُه يرجو بركة أيدي المسلمين، وكان إذا صلى الغداة جاءه خَدَمُ أهلِ المدينة بآنيتهم فيها الماءُ، فها يُؤتى بإناء إلا غَمَسَ يدَهُ فيه.

المطاهر الأمكنة التي فيها آنية المياه المعدة للوضوء، أي كان يشرب من الماء الذي أخذ منه المتوضئون لطهارتهم، ومس أيديهم، (وليس المراد الماء المستعمل في الوضوء) يفعل ذلك تبركًا بآثار المتطهرين للعبادة، وهذا شرف عظيم لهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ

الله يُحِبُ التو الين ويُحِبُ المُتطَهّرين (البقرة، 222)، وكذا كان الصحابة يتبركون بآثاره، بل هم أولى منه لحاجتهم إليه دونه، ولكن الكامل يقبل زيادة الكهال. فيرسلون إليه آنية الماء فها يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، وكذلك كانوا يأتونه بمواليدهم الصغار ليبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. ويؤخذ من هذه الأحاديث الثابتة أن التبرك بالصالحين وبآثارهم ثابت ونافع، ولا ينكره إلا جاهل أو مكابر.

88. كان ﷺ يَتَيَمَّمُ بالصعيدِ، فلم يَمْسَحْ يدَيه ووجهَه إلا مرةً واحدةً.

الصعيد هو وجه الأرض أو هو التراب، فيتيمم فاقد الماء أو العاجز عن استعماله كمرض مثلًا بالتراب كما ذهب إليه الشافعية ومن قال بقولهم، وهو الأفضل مراعاةً للخلاف، أو يتيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والبلاط ولو لم يكن عليه تراب، وهذا أيسر كما ذهب إليه الأحناف ومن قال بقولهم. فإذا أراد أن يتيمم نوى الطهارة، ثم وضع كفيه على التراب أو الحجر

يُقْبل بها ويدبر، ثم مسحَ وجهَه مرةً مستوعبًا، ثم وضَعَ كفَّيه مرةً ثانيةً كالأولى، ثم مسحَ يديه إلى الحِرفَقينِ مرةً مستوعبًا أيضًا، وليس فيه تثليثُ المرّات كالوضوء، بل الزيادة على المرة مكروهة باتفاق، إلا إذا لم تستوعب المسحة الأولى فلا بأس في التكرار.

89. كان ﷺ يجعلُ يمينَه لأكلهِ وشُرْبهِ ووضوئِه وثيابه وأُخْذِهِ وعَطائِه؛ وشِهَالَهُ لما سِوى ذلك.

فكل ما كان من باب التكريم والتشريف مثل المصافحة والأكل والشرب والوضوء... فهو باليد اليمنى، وكل ما كان بعكس ذلك كامتخاط واستنجاء فهو باليد الشال، فها أجمل هذه القسمة من النبي على وكذلك جاء في الحديث الذي بعده أنه كان يجب التيامن في شأنه كله: في طهوره (الغسل والوضوء) وتنعُّله (لبس النعل وهو الحذاء، ومثل هذا لبس الجرابات) وترجُّله (تسريح شعره)، وقوله: «ما استطاع» يفيد أنه لو عجز عن هذا الترتيب؛ كأن كان في اليمنى أو في الشال عِلَّة؛ عمل حسب استطاعته، ولا خالفة في ذلك.

90. كَانَ عَيْكَ يُجِبِ التيامُنَ مَا استطاعَ في طَهُ ورِهِ وتنعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ، وفي شأنِهِ كلِّهِ.

91. كان عَيْنَ يَسْتَحِبُ الصلاةَ في الجِيطانِ (البساتين)، وكان يُعجبه النظرُ إلى الخضرة والماء الجاري.

ذكر العلماء أوجُهًا لهذا الاستحباب: مثل الخلوة عن الناس، أو حلول بركة الصلاة في ثهار البساتين؛ لأن الصلاة تجلب الرزق، قال تعالى: ﴿وأَمُرْ أَهلَكَ بِالصِلاةِ وأصْطِبرُ عليها لا نَسأَلُكَ رِزقًا نحن نِرزُقُكَ والعاقبةُ للتَّقْوَى ﴿ (طه، 132)، أو الإكرام للمزور بالصلاة في مكانه، إلى آخر هذه الأوجه. وهذا لا ينافي أفضلية الصلاة في المساجد، لأن ما تقدم هو في الصلاة النافلة، أو هو في الفريضة التي حضرت وكان المصلي في تلك الأمكنة. أما قوله: وكان يعجبه... إلخ فهو ظاهر؛ لأن الخضرة لون بهيج جعله الله سبحانه من ألوان ثياب أهل الجنة، والماء الجارى من صفات أنهار الجنة، وقال قائلهم: ثلاثة تـذهب عنا الحزن، الماء والخضرة والشكل الحسن.

92. كان ﷺ يصلي والحَسَنُ والحُسَينُ يلعبانِ ويقعدانِ على ظهرِه.

هذا من كمال شفقة النبي عَيْكُ بالأولاد والذرية، ولذا جاء في الحديث: من كان له صبى فليتصاب له، أي فليتصاغر له بلطف ولين ليفرحه. ومن لطيف ما ورد كما سمعته من بعض أساتذتي الثقات أن عليًّا كرم الله وجهه دخل مرة على النبي عَيْكَةٌ فرأى ولدّيه الحسنَ والحسين رضي الله عنهما قد ركبا ظهر النبي عليه فقال مداعبًا: نِعْمَ الْجَمَلُ جِملُكما، فأجاب عَيْكَ بقوله: ونعماهما أيضًا. أما الذي رأيته في كتاب المراح في المزاح للغزي فهو: ... وعن جابر قال: دخلتُ على النبي على والحسنُ والحسينُ على ظهره وهو يمشي بها على أربع ويقول: نعم الجَمَلُ جملُكما ونعم العدلانِ أنتها. إلى آخر ما ورد في السنة المطهرة من وافر لطافته بالأولاد وعظيم رحمته. 93. كان ﷺ يَغتَسِلُ يومَ الجُمُعَةِ، ويومَ الفِطْرِ، ويومَ النحْر، ويومَ النحْر، ويومَ النحْر، ويومَ الجمعةِ قبلَ أن ويومَ عَرَفَةَ، وكان يُقلِّمُ أظْفارَه ويَقُصُّ شاربَه يومَ الجمعةِ قبلَ أن يَروحَ إلى الصلاةِ، وكان يُعرَفُ بريحِ الطيبِ إذا أَقْبَلَ.

لذا كان الغسل في هذه الأيام سنة لأداء العبادة على أتم وجه من النظافة، ولأنها أيام تجمع المؤمنين في أشرف البيوت وأطهر المنازل، فلا يتأذى أحد منهم برائحة كريهة من أحد، ولذا طلب من كل واحد أن يتنظف؛ فيقلم أظفاره ويقص شاربه ويتطيب ويلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثياب.

94. كان ﷺ يُعلِّمُهم من الحُمَّى والأوجاعِ كلِّها أن يقولوا: باسمِ الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شرِّ كلِّ عِرْقٍ نَعّار، ومن شرِّ حَرِّ النار.

هذا من الطب النبوي الذي يلزمه الاعتقاد الصادق، ولا يمنع من تعاطي العلاج العادي، كما سبق شرحه في بعض الشمائل، والعرق النعار هو ما يتفجر منه الدم، أو هو ما يرتفع

دمه ويعلو، (وهو ما يعبر عنه الطب الحديث بالنزف أو ارتفاع الضغط).

95. كان عَلَيْ يُفْطِرُ على رُطُباتٍ قبلَ أن يصليَ، فإن لم تكن رطباتٍ فَتمراتٍ، فإن لم تكن تمراتٍ حَسَا حُسُواتٍ من ماءٍ، وكان لا يُلهيهِ عن صلاةِ المغربِ طعامٌ ولا غيرُه.

في هذا الحديث أنه يندب للصائم أن يسارع إلى الإفطار قبل الصلاة، ولكن يفطر على شيء يسير، والأفضل أن يكون حلوًا وأن يكون رطبًا، (وهو الناضج من ثمر النخل) فإن لم يكن فتمرًا (وهو الجاف من ثمر النخل) وأن يكون وترًا، وإلا فعلى قليل من الماء، ثم بعد ذلك يشرع في صلاة المغرب، وبعدها يعود إلى الطعام، لا كما يفعل بعضهم من تأخير صلاة المغرب، وخصوصًا في رمضان إلى قرب العشاء أو اشتباك النجوم، فإن ذلك مما يكره تحريرًا، وعلى بعض الأقوال لغير الأئمة الأربعة، لا تصح صلاة المغرب فقيب وقتها إذ ذاك. فليسمع هذا وليعلمه بعض من يؤخر ون صلاة المغرب طوال شهر رمضان

من أجل طعامهم وحديثهم في أثنائه. وهكذا فإن صلاة واحدة (وهي فرض) تعادل شهر رمضان من أوله إلى آخره (في الفرضية).

96. كان ﷺ يُقبِلُ بوجهِه وحديثِه على شرِّ القومِ يَتَألَّــفُهُ بذلك.

هذه سياسة نقية محمدية، كان يستعملها ويله في بعض أحيانه مع نفر من الأشخاص النين كانوا من المترفعين، والرؤساء المتسلطين، ومن الأعراب الأجلاف الجاهلين، فكان الرسول ويستعمل معهم هذه السياسة الحكيمة، يتألف بها قلوبهم، وليرغبهم في محاسن دين الإسلام وليحببهم بأخلاق أهل الإيهان؛ لهذا كان يبش في وجوههم، ويقبل بكلامه وحديثه عليهم، وقد أعطاه الله تعالى ما أراد، فكل هؤلاء أو أكثرهم تركوا هذا الشموخ الجاهلي وهذا العنفوان وأقبلوا على الرسول وتحلوا بحلية الإيهان. ففي البخاري وغيره: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عيينة بن حصن الفزارى (وكان يقال له الأحمق المطاع)

استأذن على النبي على النبي على النبي الله في النبي الله في النبي الله والنبط الله والان العشيرة، فلما جلس تطلّق النبي في وجهه وانبسط إليه وألان له القول، فلما خرج قالت له عائشة: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول وانبسطت إليه، فقال: يا عائشة متى عهدتني فحّاشًا؟ إن شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة مَنْ تَركهُ الناسُ اتّقاءَ شرّه. وفي بعض الروايات: إنا لَنبشُ في وجوه قوم وقلوبُنا تلعنهم.

97. كان ﷺ يَتَخَوَّلُ أصحابَه بالموعِظة.

يتخول أصحابه أي يتعهدهم وقتًا بعد وقت، لئلا يسأموا ويملوا؛ ففي البخاري وغيره أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناسَ في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن لوَدِدْتُ أنك ذكر تَنا كلَّ يوم، قال: أمّا إنه يمنعُني من ذلك أني أكْرَهُ أن أُمِلَكم، وأني أتخوَّلُكم بالموعظة كما كان النبيُّ عَلَيْهِ يتخوَّلُنا بها مخافة السآمة علينا. وهذا منه عليهم ولا تذهب هدرًا، ويؤخذ كي ينتفعوا بالمواعظ التي تلقى عليهم ولا تذهب هدرًا، ويؤخذ

منه أن على العلماء والوعاظ أن يتحروا في وعظهم وإرشادهم أوقات الفراغ والنشاط، كالمجتمعات في المساجد والبيوت وغيرها؛ ولاسيها مواسم العبادة والأيام الفاضلة التي يكون الناس متأهبين للسهاع مشوقين إلى المواعظ؛ فتقع منهم الموقع الحسن وتعطي ثمرتها المرجوة في السهاع والحفظ والعلم والعمل. 98. كان على يُخيطُ ثوبَه، ويَخْصِفُ نعلَه، ويَعْمَلُ ما يعملُ الرجالُ في بيوتِهم.

هذا إرشاد منه على للتواضع وترك التكبر، وتشريف للمهن وأربابها، حيث لا تحتقر الأعمال ولا الصناعات، مهما كانت وضيعة بحسب ظاهرها، فهي شريفة بحسب حقيقتها وعموم نفعها؛ فالخياطة والسكافة والصباغة وما شاكلها من المهن التي يحتاج إليها الناس توازي الصياغة والطبابة والتجارة، حتى السفارة والإمارة والوزارة وما شابهها في النفع العام. فضرب الرسول على أروع الأمثال في رفع قيمة العمل والعمال؛ فخاط ثوبه، وخصف نعله أي خرز حذاءه وأصلحه. ثم شرع العمل

البيتي (عندما تدعو الحاجة إليه) رحمةً بالعيال، ومعونةً للأهل والنساء، وليستغني البيت عن عمل الأغراب من رجال ونساء، وليطهِّر النفوس من رذيلة الكبرياء. فصلى الله عليك يا من شرَّفتَ بهذه الشميلة عمل العمال وكنت قدوة للعاملين، وأنلت المُعِينين في بيوتهم لقب المتواضعين، وسبحان من قال في شمائلك: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْم ﴾ (القلم، 4).

99. كان ﷺ يُقطِّع قراءتَه آيةً آيةً: ﴿الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ ﴾ ثم يقف، وكان يَمُدُّ صوتَه بالقراءة مدًّا.

أي يقف عند آخر كل آية، ولا يصِلُ الآيات بنفس واحد كما يفعله بعضهم؛ لأن هذا الوصل من السرعة والعجلة التي قد تذهب بالتدبر والتفكر في معاني الآيات، وعندها يفقد القارئ والمصلى الحضور والتجلي والمقصود من القراءة، وكذا كان علي الله الناس القراءة مداً ثم يقف،

وهذا ما يسميه أهل التجويد في بعض الآيات مدًا عارضًا للسكون.

100. كان ﷺ يَكْرَهُ التثاؤبَ في الصلاة.

لأن التثاؤب ينشأ عن التمطّي والفتور وينبعث غالبًا عن الامتلاء من الطعام المفضى إلى التكاسل عن العبادة والجالب للنوم. وعن هذا قيل: من أكل كثيرًا شرب كثيرًا فنام كثيرًا فاته خير كثير. ويطلب ممن غلبه التثاؤب أن يكظم ما استطاع، وأن يضع ظهر يده اليسري على فمه ولا يرفع صوته. ففي البخاري وغيره أن النبي عليه قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه (أي فمه) فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. وفي رواية: التشاؤبُ من الشيطانِ، فإذا تثاءبَ أحدُكم فلْيَـرُدَّه ما استطاعَ، فإنَّ أحدَكم إذا قال: (ها) ضَحِكَ منه الشيطانُ. وقال مسلم بن عبدالملك: ما تثاءبَ نبيٌّ قط، وإنها من علامة النبوة (فائدة لدفع التشاؤب مِحِرَّبة)، قال العلامة ابن عابدين في حاشبته رد المحتار على الـدر المختار في الجزء الأول: فائدة: رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى

بهدية الصعلوك ما نصه: قال الزاهدي: الطريق في دفع التشاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تشاءبوا قط، قال القدوري: جرَّ بناه مرارًا فوجدناه كذلك (اه)، قلت: وقد جربته أيضًا فوجدته كذلك.

101. كان ﷺ يَلْحَظُ فِي الصلاةِ يمينًا وشمالاً، ولا يَلوي عُنْقَه خلفَ ظهره.

ذكر الفقهاء أن الالتفات في الصلاة ثلاثة أنواع: 1. التفات مكروه مفسد للصلاة وهو تحويل الصدر عن القبلة، 2. والتفات مكروه تحريبًا وهو التفات الوجه وحده عن القبلة، 3. والتفات مكروه تنزيبًا وهو التفات البصر فقط، فإذا حوَّل المصلي بصره ولحظ يمينًا وشهالاً كُرِهَ ذلك تنزيبًا، لتركه النظر المستحب وهو نظره في حال القيام إلى موضع سجوده لأنه من دواعي الخشوع، فإذا شتت البصر يمنة ويسرة شُتت القلبُ وذهب خشوعه، فيستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده قائبًا، وإلى ظهر قدميه راكعًا، وإلى أرنبة أنفه ساجدًا، وإلى حِجْره (ركبتيه) قاعدًا،

وإلى منكبيه (كتفيه) مسلّمًا. وهكذا كانت صلاة النبي على أتم خشوع. أما إذا دعت حاجة في بعض الأوقات إلى أن يلحظ المصلي ببصره كأن يلحظ إنسانًا ينتظر مجيئه كان جائزًا بلا كراهة كما فعله النبي على فقد ورد أنه بعث فارسًا طليعة إلى العدو شم شرع في الصلاة، وجعل يلحظ فيها إلى الطريق أو الشِعب الذي تجيء منه الطليعة. ولذا قال الفقهاء يجوز للإمام أن يلحظ إلى المصلين ليسترشد كم صلى أو أيقعد أم يقوم إذا اشتبه عليه الأمر.

## 102. كان ﷺ يكتحِلُ بالإثمِدِ وهو صائمٌ.

دلَّتُ هذه الشميلة على أن الكحل ومثله كل ما يدخل في العين كالقطرة لا يفسد الصوم، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وعللوه بأنه لا منفذ من العين إلى جوف الإنسان، والمفطر إنها هو الداخل من طريق طبيعي كالفم والأنف والدبر، ولا عبرة بما يدخل من طريق المسام والامتصاص، وعلى هذا فالغُسل لا يفسد الصيام ولو أحسَّ المغتسل ببرد الماء ووصوله إلى جوفه. وعن هذا الأصل حكم الفقهاء بأن إبرة الدواء التي يضربها

الطبيب أو غيره في جسم الصائم لا تفسد الصيام سواء كانت في العضل أو في العرق؛ لأنها تدخل الجسم من غير الطريق المعتاد، ولكن إن أمكن أن تؤخر إلى ما بعد الإفطار مساء، وبخاصة إبرة العِرْق، فهو أحسن لأنه من باب الورع والاحتياط.

103. كان ﷺ ينام وهو جُنُبٌ ولا يَمَسُّ ماءً، وكان يُدرِكُهُ الفجرُ في رمضانَ من غيرِ حُلُمٍ فيغتسلُ ويصومُ، وكان يُصبحُ جُنْبًا من جِماعٍ لا من حُلُمٍ ثم لا يُفطِرُ ولا يَقضِي.

من محاسن الشريعة الإسلامية أنها تمتاز على غيرها من الشرائع في تيسيرها وعدم تحريجها على أهلها، ومن جملة تيسيرها هذه الشميلة التي فعلها النبي على بيانًا للجواز؛ وهي أنه يجوز للجنب أن ينام ولا يغتسل حتى الصباح، فإذا أصبح اغتسل شم صلى. وكذلك يجري هذا الحكم في رمضان وفي أي صوم كان؛ فقد فعله على أيضًا بيانًا للجواز، فيجوز للمؤمن إذا قام للسحور وهو جنب أن يتسحر ثم يشرع في الغسل ولو أذن الفجر، ولا فساد لصيامه، فيغتسل ويصلي حتى ولو لم يدرك الصلاة حاضرًا

صلاها قضاءً بعد الشمس، وصومه صحيح. ومثل ذلك إذا نام نهارًا في رمضان أو في غيره فاحتلم يغتسل ولا فساد لصومه؛ لأن الجنابة تنافي الصلاة ولا تنافي الصوم.

فلينتبه لهذا بعض الناس الذين يظنون أن الصوم يفسد بالاحتلام، وهو خطأ، كما أخطأ بعضهم أيضًا فظنَّ أن الجماع في النهار لا يفسد الصوم، فتسحر في رمضان ونوى الصيام ثم بعد أن صلى الصبح نام مع زوجته وجامعها (لا حياء في الدين) ظانًّا أن الجماع لا يضر الصوم، ولما سألني وبيَّنتُ له أن الصوم قد فسد تعجب وقال: إننا لم نأكل ولم نشرب. فلينتبه لهذا، فإن الجماع في رمضان بعد الفجر، أو في النهار مع تـذكر الصـوم محـرم وكبـيرة توجب الإثم والقضاء والكفارة بإجماع العلماء على كل من الرجل والمرأة؛ لحديث الأعرابي الذي جامع زوجته في رمضان ثم جاء إلى النبي ﷺ وقال: يا رسولَ الله هلكتُ وأهلكتُ، فقال له: وما أهلكَكَ؟ قال: وقعتُ على أهلى في رمضان إلى آخر الحديث، فعلُّمه وأمره بالكفارة. (رواه البخاري ومسلم وغيرهما). أما إذا جامع أو أكل أو شرب ناسيًا فلا فساد لصومه، فإنْ تذكَّر تـركَ في الحال، فإنْ مكث بعد التـذكُّر فسـدَ صـومُه وحَـرُمَ فِعلُـه، وإن لم يتذكر حتى تمَّم جماعَهُ أو أكْلَه أو شُربَه، فإنها هي ضيافة ربانية ولا فساد لصومه.

هذا، والأفضل للإنسان أن يعتاد الطهارة، فيغتسل بعد الجنابة وينام طاهرًا، كما كانت عادة النبي علي في غالب أحيانه. ولذا جاء في الجامع الصغير قوله: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرًا إلا بات معه ملك في شَعاره (أي في ثوبه أو قميصه الملاصق لجسده) لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرًا.

104. كان ﷺ يُوتِرُ من أولِ الليل وأوسَطِهِ وآخِرِهِ.

الوتر هو ما يُصلى بعد فرض صلاة العشاء وسنته، وهو واجب عند أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى على كل مكلف، ولا يحل تركه بلا عذر، فإن تركه وجب عليه قضاؤه، وعند غير أبي حنيفة من الأئمة هو سنة مؤكدة من آكد السنن. وقد ورد في

الأحاديث الصحيحة الأمر به والوعيد والتحذير من تركه، فمنها قوله: الوتر حق فمَن لم يوتر فليس مني، (قاله ثلاثًا)، وقوله: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، إلى آخر ما ورد.

والوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ يقرأ في كل ركعة فاتحة وسورة، فإذا فرغ من القراءة في الثالثة رفع يديه وكبر وقرأ دعاء القنوت قبل أن يركع، ويصح بكل دعاء والأفضل دعاء عبدالله بن مسعود رضى الله عنه الذي اختاره أبو حنيفة وهو: اللهم إنا نستعينك ونستهديك... إلخ، فإن لم يحفظه قال: ربِّ اغفِرْ لي ثلاثًا. والدعاء في الوتر واجب، وعند الشافعي رحمه الله تعالى الوتر أقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة. أما وقته فالشميلة نوَّعته: من أول الليل ووسطه وآخره، ولكن ورد التفصيل في حديث آخر، وحاصله أن من رجا أن يقوم آخر الليل فالأفضل له تأخير الـوتر إلى آخـر الليل ليختم عمل الليل على وتر، كما ختم عمل النهار على وتر وهو المغرب، وفي الحديث الصحيح قوله: اجعلوا آخرَ صلاتكم

بالليل وترًا. ومن لم يطمع أن يقوم آخر الليل فالأفضل له أن يوتر أول الليل، ففي بعض طرق الحديث يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي أبو القاسم ألا أنام إلا على وتر.

هذه الشمائل الثلاث الأخيرة تعدمن الوصايا المهمة التي تكلم بها النبي عليه في آخر لحظات حياته، والإنسان الكامل لا يتكلم في مثل هذا الموقف موقف الموت إلا بأفضل وأنفع ما عنده.

105. كان آخر كلام النبي ﷺ: الصلاة الصلاة، اتقوا الله َ فيها مَلَكتْ أيهانُكم.

فالوصية الأولى تتفرع إلى فرعين: الفرع الأول في الصلاة بقوله على الصلاة الصلاة الصلاة كررها للملازمة والمحافظة عليها، وللترغيب في إقامتها بأوقاتها وفرائضها وسننها وخشوعها، وللتحذير من تضييعها والتهاون بها. وهذا لأن الصلاة لها أهميتها في الإسلام؛ فهي أشرف موضوع وأعلى فريضة فيه بعد الشهادتين، وهي أول ما افترضه الله سبحانه وتعلى على هذه

الأمة، وهي أول ما يرفع من أعهاها، وهي أول ما تسأل عنه غدًا يوم القيامة، والصلاة هي الفارق بين الصلاح والطلاح، وبين الخير والشر، بل وهي الفارق بين الكفر والإيهان. ففي جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي على أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال أيضًا: بين الكفر والإيهان تبرك الصلاة، وقال أيضًا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيهان، إلى آخر ما هنالك من الفضائل التي تتعلق بالصلاة، فلهذا كانت من وصية الرسول على أخر عهده وفي اخر حياته.

والفرع الثاني من الوصية الأولى تقوى الله فيما ملكت الإيمان بقوله: اتقوا الله... إلخ أي من العبيد المملوكين والأرقّاء، وما ألحق بهم مما يملك الإنسان من الحيوانات والطيور والبهائم وسائر العجماوات التي لا تتكلم، وكذا ما كان تحت تصرفه وإرادته يديره ويوجهه كيفها أراد؛ لأن (ما) للعموم والشمول، فهى على هذا شاملة لكل ما يسيطر عليه الإنسان، فتشمل أهله

وأولاده وكل ما له ولاية ورعاية عليهم، وكذلك تشمل عمّاله وصُنّاعه وأجراءه؛ فهي توصي الآباء ومن لهم حق الرعاية وأرباب العمل بتقوى الله فيمن تحت تصرفاتهم. ولا يبعد أن تشمل عكس ما ذكر في بعض الظروف والحالات؛ فتشمل مثلًا الآباء إذا صاروا لعجزهم تحت رعاية أبنائهم، فهي توصي الأبناء بالآباء، وكذا تشمل أرباب العمل وأصحاب المعامل إذا قَدِرَ العمال إيقاف العمل وإلحاق الضرر بهم بغير حق كما في زمننا هذا، فهي توصي العمال بأرباب العمل، وهكذا.

فهذه الشميلة على غاية من البلاغة، وقد قال العلاء: هذا الحديث من جوامع الكلِم التي أُوتيها النبي عَلَيْهُ، وفي الجامع الصغير أن النبي عَلَيْهُ قال: أُعطيتُ جوامع الكلِم واختُصِرَ لي الكلامُ اختصارًا.

106. كان آخِرَ ما تكلَّمَ به النبي ﷺ أَنْ قال: قاتَلَ اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ، لا يَبْقَينَّ دِينانِ بـأرضِ العرب، أو بجزيرةِ العرب.

هذه الوصية الثانية التي نبه بها الرسول عَيْكَ أمته وحذرهم أن يفعلوا فعل اليهود والنصاري الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي جعلوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيمًا لها، وهذا من المحرمات ونوع من الشرك؛ لأن السجود لا يكون إلا لله، فالسجود للقبور أو للعظهاء هو عُود إلى الجاهلية ورجعية إلى الأصنام بعد أن محا آثارَها الإيانُ وأزال معالمُها الإسلامُ. فلذلك، ولدرء هذا الخطر ولمكافحة هـذا الوبـاء قـال: لا يبقـينُّ دينانِ بأرض العرب، أو بجزيرة العرب، لأنه لا يجتمع، بـل ولا يجوز أن يجتمع الشرك والتوحيد، ولا الكفر والإيهان. وفي شرح المناوى على الجامع الصغير: وقال ابن جرير الطبرى: يجب على الإمام إخراج الكفار من كل مصر غلب عليه الإسلام حيث لا ضرورة بالمسلمين، وإنها خص أرض العرب لأن الدين يومئـذ لم يتعدَّها، قال: ولم أر أحدًا من أئمة الهدى خالف في ذلك.

ويؤخذ مما تقدم ومما سيأتي أن أهل الأرض اليوم وإلى أن تقوم الساعة بلا استثناء مدعوون إلى اعتناق الإسلام، وإلى

الاعتراف بنعمة الإيان بمحمد على صاحب الرسالة العامة وصاحب الرحة الشاملة التي من الله بها على الخلائق أجمعين؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرسَلناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء، 107)، وقال تعالى: ﴿قُلْ يا أَيها الناسُ إِنِّي رسولُ اللهِ إليكم جميعًا ﴾ (الأعراف، 158)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرسَلنَاكَ إِلّا كَافَةً للناسِ بشيرًا ونذيرًا ﴾ (سبأ، 28)، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غيرَ الإسلامِ دينًا فلن يُقبلَ منه وهو في الآخِرةِ من الخاسِرينَ ﴾ (آل عمران، 28).

وفي الحديث المتواتر: أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهن أحدٌ من الأنبياء قبلي... ثم ذكر منها: وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصةً وبُعثت إلى الناس عامةً.

107. كان آخر ما تكلم به النبي عَلَيْةِ: جلالَ ربيَ الرفيعَ فقـد بَلَّغْتُ، ثم قَضَى.

الوصية الثالثة وهي آخر ما تكلم به على أن قال: جلال ربي الرفيع، أي أختار وأحب جلال ربي العالي، فقد بلغت أي

الرسالة إلى الأمة وأديت لها الأمانة، ثم قضى: أي انتقل إلى جوار ربه، فلم يتكلم بعدها بشيء. وجاء في بعض الروايات أن قال قبل أن يقضي: اللهم الرفيق الأعلى، أو: بل الرفيق الأعلى من الجنة، أي بل أختار الرفيق الأعلى (والرفيق الأعلى جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين).

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله عنها في وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُخيَّر. وفي بعض الروايات للبخاري وغيره عن عائشة أيضًا قالت: قُبضَ رسولُ الله عنه في بيتي وفي يومي وبين سَحري ونحري وجَمَعَ الله بين ريقي وريقه عند الموت، فدخل عليَّ أخي عبدالرحمن وبيده سواك فجعل ينظر إليه فعرفتُ أنه يعجبه ذلك، فقلت له: آخذه لك؟ فأوماً برأسه أن نعم، فناولته إياه فأدخله في فيه فاشتد عليه، فقلت: أُلينُه لك؟ فأوماً برأسه أن نعم، فناولته إياه فأدخله في فيه فاشتد عليه، وكان بين يديه رَكُوةُ ماء (إناء صغير من جلد) فجعل يُدخل يده فيها ويقول: لا إله إلا الله، إن

للموت لسكرات، ثم نصب يده ويقول: الرفيق الأعلى، فقلتُ: إذن والله لا يختارنا.

ويؤخذ من هذه الشميلة أنه يجب على المؤمن أن يقتدي برسول الله على بأن يؤدي الأمانة، ويخلص لله العبادة والطاعة التي خلقه الله تعالى لأجلها، والتي جاء إلى الدنيا ليتشرف ويتحلى بعملها، وأن يستقيم عليها حتى يأتيه اليقين (وهو الموت)، قال تعالى: ﴿واْعْبُدْ ربَّكَ حتَّى يأتيكَ اليقينُ ﴾ (الحجر، 199). وعندها يرى المؤمن ما أعد الله له من الكرامة وحسن اللقاء، فيحب لقاء الله ويرجحه على أهله وأولاده وماله، بل وعلى الدنيا بحذافيرها، وكأنه أخذ حظًا من هذه الشميلة شميلة المصطفى على المنه وهي الرفيق الأعلى.

وقد جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما قوله: «من أحبَّ لقاءَ اللهِ أحبَّ اللهُ لقاءَه، ومن كَرِهَ لقاءَ اللهِ كرهَ اللهُ لقاءَه».

وما أحسن قول القائل في هذا المقام:

ولَدَتْكَ أُمُّكَ يا بنَ آدمَ باكياً

والناسُ حولَكَ يَضحكونَ سُرورا

فَاعْمَلْ لِنفسِكَ أَن تكونَ إِذَا بَكُوا في يومِ موتِكَ ضاحكًا مسرورا \*\*\*